# الغادة في سماء العادة

تصنيف الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني

تمتیں هلاک نامی

# بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الكتاب

فأما المصنف الحسن بن محمد الصاغاني ( ٥٧٧ – ٦٥٠ ه ) فقد انتهى البه علم اللغة في عصره . وقد ترجمت له ترجمة وافية عند نشري كتابه « تعزيز بيتي الحريري » فلا مبرر لاعادتها لقرب العهد بهل.

كما تناولت في تلك الترجمة التعريف الوافي بآثاره مخطوطة ومطبوعة ومفقودة . لذا سأقصر الحديث في هذه المقدمة على كتابه « الغادة في اسماء العادة » والذي انشره اليوم اول مرة .

سماه الدكتور عزة حسن « كتاب العادة في أسماء الغادة » (١) .

وسماه الدكتور ابراهيم السامرائي « اسماء الغادة في اللغة » (٢) وسماه أحمد خان « كتاب العادة في أسماء الغادة » (٣) .

<sup>(</sup>١) ما بنته العرب على فعال – المقدمة ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب يفعول ص ٣ .

 <sup>(</sup>٣) مقدمة كتاب الانفعال الصحيفة ر

وسماه الدكتور سامي مكي العاني « العادة في أسماء الغادة » (١). وفي الفوائد البهية سماه « أسماء القاره » (٢) وهو تحريف بيّن.

لقد لحق التصحيف او التحريف اسم هذا الكتاب قبل قرون . فالسيوطي يسميه « أسماء الغادة »(٣) .

واسماعيل باشا البغدادي سماه « العادة في أسماء الغادة » (٤) .

أما بروكلمان فقد كان أقربهم الى الصواب إذ سماه « أسماء الغادة في أسماء العادة <sup>(ه)</sup> » .

والصواب ما ذكره الصاغاني في صدر كتابه هذا من أنه جمع أسماء العادة مرتبة على حروف المعجم في كتاب سماه « الغادة في أسماء العادة » ليقرب تناولها ويسهل حفظها .

وقد صنف هذا الكتاب أيام وجوده في مكة المكرمة في بواكير القرن السابـــع الهجري . في السنوات التي جاور فيها بيت الله الحرام وسمى نفسه « الملتجئ الى حرم الله تعالى » .

لقد ذكر بروكلمان مخطوطة واحدة من هذا الكتابهي مخطوطة داماد زاده المرقمة ۱۷۸۹ ( E ) .

ولقد اعتمدت في نشرتي هذه على مخطوطتين لم يذكرهما برو كلمان .

الأولى: ورمزت لها بالحرف (أ) وأتخذتُها أُمَّا، هي مخطوطة خاصة في خزانتي تقع ضمن مجموع لغوي نفيس عليها تملك لأحد اجدادي هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن الحسين الحسني البغدادي مؤرخ عام ٩٢٣ هجرية .

وهذا الكتاب هو الرسالة الأولى في المجموع وتشغل منه الصحائف ١ – ١١ وقد سقطت من الكتاب ورقة العنوان وأعيدت كتابتها بخط حديث .

 <sup>(</sup>١) الدر الملتقط في تبيين الغلط ( مستل ) ص ١٤٦ و در السحابة في بيان مواضع وفيات الصحابة
 ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) الفوائد البهية ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ١/٠٧٥ .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٥) بروكلمان – الترجمة العربية – ٢١٧/٦ .

والمخطوط في الأغلب من مخطوطات القرن التاسع او العاشر الهجري . ولم يذكر فيه اسم ناسخه ولا تاريخ النسخ .

والثانية : ورمزت لها بالحرف (ث) تقع ضمن مجموع محفوظ في مكتبة المؤسسة العامة للآثار والتراث في بغداد رقمه ١٢٦٠٥ ، يحتجن سبع رسائــــل وكتابنا هذا هو الرسالة الخامسة فيه وتشغل الصحائف ١٣١ ــــ ١٤١ منــــه .

والمجموع حديث النسخ كتبه عبدالرزاق الملا محمد الحاج فليح البغدادي ، وكان فراغه منه في الثامن من رمضان سنة ١٣٥٩ هجرية .

لقد أثبتُّ ما بين النسختين من اختلاف في الهوامش وأغلبها تحريفات لحقت نسخة الآثار العامـــة .

لقد سلكت في تحقيق هذا الكتاب مسلكاً جديداً يتلخص في تخريج كل لفظة من ألفاظ ( العادة ) في المعجمات بغية توثيقها . وقد بذلت الجهد في ذلك ، وندت عنى كلمات ، والكمال لله وحده .

ورحم الله الصاغاني الذي بذل من جهده في خدمة لغة القرآن الكريم،ما تنوء به الهمم وتقعد دونه العزائم .

ولعل نشر هذه الرسالة الفريدة في موضوعها ، يحفز ذوي القدرات على تحقيق ونشر ما بقى من آثاره المخطوطة .

ان هذا الكتاب وإن اشتمل على مادة لغوية خاصة تشبه ما كان يفرده اللغويون القدامى ، أمثال الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وابن السكيت من رسائل لغوية ، إلا انه مفيد في بابه والمؤلف رائد فيه .

ثم اني أسأل الله — جلّت قدرته — ان يديم عليّ نعمه ، وأن يجعل جهدي هذا في ذخائري يوم العرض ، انه نعم المولى ونعم النصير .

هلال ناجي

# الغادة في أسماء العادة

نصنیف (۱)

#### الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني

[ 171 ][ 17]

رحمه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حق حمده ، والصلوة على محمد رسوله وعبده ، وعلى عترته الطاهرين وولده ، وعلى آله واصحابه ومن تابعهم من بعده .

قال الملتجىءُ الى حرم الله تعالى الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني . المسدودُ عنه طرق الاحرام ، المصدودُ عن زيارة النبيّ عليه الصلوة والسلام .

هذا وقد رقصت العيس بالحجاج ، وفاضت بالملبين الفيجاج ، فأصبح مُحدَّلًا "(٢) عن النمير وهو صديان ، منشداً لتلهفه بيتي (٣) غيلان (١) [ ٢ ] [ ١٣٢ ] مُطرَفً مُطرَفً مُطرَفً

دامي الأظلَّ بَعيدُ الشَّأْوِ مَهَيُّومُ دانتي لَهُ القَيِّدُ في دَيْمومَة قُدُّفٍ

قَيَنْنَيْهِ وَانْحَسَرَتْ عَنْهُ الْأَنَاعِيم (٥)

من بعد ما ضرع جائراً ، لا عن القصد حائراً ، مجداً غير منقرٍ ، منشداً قول أخي منقر (٦) :

١ – لطالما حَـــَّلاً تُماها أن تَـــرِد

٢ - فَحَلِيًّا هـا والسِّجـال ' تَبْتَرِد '

٣ ــ تشف ببرد ِ المــاءِ ما كانت ْ تجــد

٤ - مين حسر أيّام ومين لينل وميد (٧)

اذن الله له في الحج فيأذن من هو دونه ، وفي زيارة نبيته الذي جعله أمينه .
هذا كتاب فيما أحاط به علمي من أسماء العادة مرتبة على حروف المعجم ،
ليقرب تناولها ، ويسهل حفظها . واسمه الذي سميته به « الغادة في أسماء العادة »
والله تعالى مفتح أبواب النجاح ، ومسبت أسباب السواح ، فكل عسير عليه يسير ،
وكل أمير لديه أسير ، وهو نعم المولى ونعم[ ٣] النصير . [ ١٣٣]

#### باب الهمزة

الأسكُلُ ، والأُسنُ . يقال : هو على آسال ٍ من أبيه وآسان ٍ من أبيه (^ ، ، والأُسنُ من أبيه (^ ، ، والايلة ُ .

#### باب الباء

البكُلْلَةُ (١) ، والبَّكيلة (١٠) .

باب المتاء

التُخوم . قال ابن السكيت : لا واحد للتخوم (١١) . وقال غيره : الواحد تخم (١٢) والتُقْنُ ، ومنه قولهم « الفصاحة من تقنه » (١٣) . ومنه قولهم « الفصاحة من تقنه » (١٣) . والتُّونُ (١٤) ، والتُّوسُ (١٥) ، على الابدال كسفر وزَقر (١٦) والسراط والزراط .

باب الجيم

الجبلة، والجبلة ، والجبلة (١٧) ، والجبلة (٢٠) ، والجبلة ، (١٨) والجديرة ، . والجبلة ، (١٨) والجديرة ، والجديلة و (١٩) ، والجديدة ، والإجريدة ، والجديدة ، والجديدة ، والإجريدة ، والجديدة ، والجديدة

وَوَلَنَّى بَإِجْرِيًّا وِلافِ(٢٣) كَأْنَــــه

على الشَّرَفِ الْأَقْصَى يُساطُ وَيُكُلُّبُ (٢٤)

وقال أيضاً : [ ٤ ]

على تلك اجرياي وهي ضريبتي ولي والمرابق والمرابق

[ ١٣٤ ] والإجريّاء ، والإجريّة ، والاجيّرة ، هذا إن جعلتها افعيلة وان جعلتها فعيلة وان جعلتها فعيلة فا جعلتها فعيلة فموضع ذكرها الهمزة . والجريّاء ، والتجاليد ولا واحد لها .

#### باب الحاء

الحَرِيكَةُ (٢٦) ، والمتحسرُ (٢٧) ، والحَوْزُ (٢٨) ، والحوزة .

#### باب الخاء

الخُلْقُ . قال الله تعالى : « ( وانك لَعَلَى خُلْقِ عظيم ) » <sup>(٢٩)</sup> . وقال سالم بن وابصة <sup>(٣٠)</sup> :

١ - يا جُمُلُ إن يَبَلَ سِرْبالُ الشّبابِ فما
 يَبُقَى جَدِيدٌ على الدُّنْيا ولا خلقُ

٢ - وَإِنَّمَا النَّاسُ وَالدُّنْيَا عَلَى سَلَمَ سَلَمَ مَنْ وَمُنْطَلِقٌ أَجَلَلًا مِنْهُمْ وَمُنْطَلِقٌ أَجَلَلًا مِنْهُمْ وَمُنْطَلِقًا وَمُنْطَلِقًا مُنْ وَمُنْطَلِقًا مِنْهُمْ وَمُنْطَلِقًا مِنْ وَمُنْطَلِقًا مِنْهُمُ وَمُنْطَلِقًا مِنْهُمْ وَمُنْطَلِقًا مِنْ وَمُنْطَلِقًا مِنْ فَا فَاعْلِي اللَّهِ مِنْهُمُ وَمُنْطَلِقًا مِنْ وَمُنْطَلِقًا مِنْ فَاعْلِقُولُ وَاللَّهِ مِنْهُمُ وَمُنْطَلِقًا مِنْهُمُ وَمُنْطَلِقًا مِنْهُمُ وَمُنْطَلِقًا مِنْ فَاعْلِقًا مِنْ فَاعْلِقَا مِنْ فَاعْلِقًا مِنْ فَاعْلِقًا مِنْ فَاعْلِقًا مِنْ فَاعْلِقِلْمُ فَاعْلِقًا مِنْ فَاعْلِقُولُ مِنْ فِي فَاعْلِقُولُ مِنْ فَاعْلِقُلْمُ وَالْعُلِقِ فَاعْلِقُولُ مِنْ فَاعْلِقُلُولُ مِنْ فَاعْلِقُولُ مِنْ فَاعْلِقُلُولُ مِنْ فَاعْلِقُولُ مِنْ فَاعْلِقُولُ مِنْ فَاعْلِقِلُولُ مِنْ فَاعْلِقُلُولُ مِنْ فَاعِلِمُ فَاعْلِقُلُولُ مِنْ فَاعْلِقُلُولُ مِنْ فَاعْلِقُلُولُ مِنْ فَاعِلُمُ فَاعِلُولُ مِنْ

٣ - عَلَيْكُ بِالْقَصْدِ فِيماً أَنْسِتَ قَائِلُهُ ۗ

إِنَّ السَّخَلَقُ يَـأَتِي دُونَـــهُ الخُلُقُ (٣١)

ويروى « أنت فاعله » . والخياق (٣٢) والخايقة (٣٣). والخنبر .

# مركز تحت كاليك والمدان ال

الدَّأْبُ ، والدَّأْبِ (٣٤) ، والسدُبّة (٣٥) ، والدِّجمَ ، والدِّجمة (٢٦) ، والدِّجمة (٢٦) ،

قال زهير (٣٨) :

[ • ]

وفي الحيلم ِ إد هان وفي العَفْوِ دُرْبة "

وفي الصَّدْق مَنْجاة من الشَّرَ فاصْدُق الصَّدُق مَنْجاة من الشَّرَ فاصْدُق الله وقي الصَّدُق الله وقي الله وق

ولا جَزَعاً مما أصابَ فَأُوْجِعَا (٢١)

والدَّينُدَنُ . والدَّينُدانُ (٢٦) . قال الراجز : ولا يَزال عنسدَهم م حَفَّانُهُ

والديد دان ، والدين (١٠٠) .

قال المُثَقّبُ العَبديُّ واسمه عائذ بن محمض (٢٦) يصف ناقته :

١ - إذا ما قُمْتُ أَرْحَلُهُ اللِّيسُلِ

تَـأُوُّهُ ۗ آهـَةَ الرَّجُلُ الحـــزيـــن

٢ – تَـقُولُ ۗ إِذَا دَرَأَتُ لَـهَا وَضِيني

أهسذا دينُسه أبداً وديني ؟

٣ ... أَكُلُّ الدَّهْرِ حَلَّ وارْتِحالَ"

أما يُبْقي عَلَيَّ وما يَقيني ! (٧٠)

[ والدينة ] <sup>(^‡)</sup>

باب الذال

الذَّرى <sup>(19)</sup> .

مرکباک کارزای میرورسساری مرکباک کارزای میرورسساری

الزِيرُ ، يقال : « ما زال ذلك زِيرُهُ » ، وانشد يونس <sup>(٥٠)</sup> : [٦] تقولُ الحارِثيةُ أُمُّ عَمَّرُو الْهذا زِيرُهُ أَبَداً وزِيرِي ؟ [٦٣] باب السين

السجيجــة ، والسّجـِيّة ُ (١٠) ، والسُّرْجُوجَةُ ُ (٢٠) ، والسَّرْجِيجَة ُ (٢٠) ، والسَّرْجِيجَة ُ (٣٠) ، والسُّعُوفُ ُ (٤٠) ، قال ابو عمرو : لا واحد للسعوف ، كما قال ابن السكيت في التخوم .

والسَّفْسُوَقُةُ (٥٥)، والسَّلِيقة (٢٥)، يقال: فلان تكلم بالسليقة أي بطبعه لا عن تعلم . وقيل إن أبا الأسود الدؤلي وضع النحو حين اضطرب كلام العرب فغلبت السَّليقية أي اللغة التي يسترسل فيها المتكلم بها على سليقته من غير تعَمَّد (٥٧) إعراب ولا تجنب لحن . قال :

ولستُ بنحوي من يلكُوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب (٥٨) والسليلة ، والسوس والسليلة ، والسوس (٥٩) ، والسفة .

باب الشين

الشاكلة (٢٠٠) . قال الله تعالى « ( قل كُلُّ يعمل عـــلى شاكِلَتِهِ ) » (٢١) والشَّرَبَّةُ ، والشَّرِيَّةُ (٢٢) ، والشكيمة (٢٣) ، والشَّمالُ (١٤) .

قال عبد يغوث بن وقاص الحارثي (٢٥)، وكان أُسر يوم الكلاب الثاني (٢٦):

١ – ألا لا تلوماني كفي اللوم ما بيا فما لكما(٢٧) في اللوم خير ٌ ولا ليا[ ٧ ]

٢ – أَلَم ْ تَعَلَّما أَنَّ الملامَةُ لَفَعُها قليل ، وما ليَّوْمي أُخي من شماليا(١٨)

[ ١٣٧ ] والشُّنشينة (٢٩) . قال جد تحاتم الطائي (٧٠) :

١ - شينشينة أعرفها من أخرَم (٧١)

وقد تمثُّلُ بهُ عقيل بنَ عُـُلَّفة المرِّي (٧٠٠) ، ويروى قبل الرجز (٧٣) :

٢ - إن بني رَملوني بالسدام

٣ – مَن ْ يَكُنْقَ آسادَ الرجالِ يُكُلُّم بِ

٤ – ومن يكن درة به يُقَوِّم (٧٤)

والشّيمة ُ (٧٥). قال عمرو بن شأس الأسدي (٧٦) في ابنه عيرار وكـــان من

أَمـَة سوداء :

فانَّ عَراراً إنْ يَكُنُ ذا شَكِيمة تُقاسِينَها منه فما أمثلك الشيّم (٧٧) والشَّيْم أسلك الشيّم (٧٧)

#### ياب الضاد

الضريبة (٧٩) . قال رهير بن أبي سلمي :

وَمِن ْ ضَرِيبتِهِ التّقْوى ويتعْصِمُهُ من سَيَّءِ العَتْرَاتِ اللهُ والرَّحِم (٥٠٠) والضميرة .

#### باب الطاء

الطّبّاعُ (<sup>(۱)</sup> . ومنه حديث النبيّ – صلى الله عليه وسلم – ( الرضاع يغيّب الطباع )<sup>(۱۲)</sup> والطبِبُ<sup>(۱۲)</sup>. قال فَرَوة ُ بن مُسيّبُك ِ : [ ۸ ] وما إن طبِتُنا جُبُن ، ولكن مَنايانا ودولة أخرينا (١٣٨] وما إن طبِتُنا جُبُن ، ولكن مَنايانا ودولة أخرينا (١٣٨] والطبعة أوهم والطبعة أوهم والطبعة أوهم والطبعة أوهم والطبعة أوهم والطبعة أوهم والطانة .

#### باب العين

العادة.ومنه حديث النبيّ—صلى الله عليه وسلم — ( الخير عادة والشرّ لجاجة) (^^^) والعراق ، والعرّ يد ( (^0 ) ، والعرّ يكة ((11) ، والعرّ سنْ ((٩٢) .

#### باب الغين

الغَرِيزَةُ '(٩٣) ، ومنها حديث النبيّ – صلى الله عليه وسلم – ( الجبنُ والجُرأةُ غوائز يضعها الله حيث بشاء لأوقاتها ولأم َ بين مختلفاتها وغرز غوائزها )(٩٤)

#### باب القاف

القير ق (٩٠) ، والقرّوى (٩٦) ، والقرّواء (٩٧) ، والقريحة (٩٨) ، والقيشم (٩٩) بالب الكاف

الكَوْرُ (١٠٠) .

[ 9 ]

# مركز تحقية بالكبية يركا للينع استدى

الأمدود (١٠١) ، والمسرس (١٠٢) ، والمرن (١٠٣) ، والمطر ، والمطر ، والمطررة ، والمطررة ، والمطررة والمطررة والمطررة والمعاررة و

## باب النون

النّجرُ ، والنّجارُ ، والنّجارُ (١٠٥٠ . وسرق اعرابيُّ ابلاً فأدخلها [ ١٣٩] السوق ، فقالوا له : من أين لك هذه الابل فقال (١٥٦) :

١ - تَسْأَلني الباعـة : أَيْن دارُها
 ٢ - إذ وعز عنوها فسمت أبنصارُها

٣ ــ فقلتُ رِجْلي وَيَدَي قَرَارُها

٤ \_ كـل أُ نِجارِ إبلِ نِجارُها

والنَحْتُ ، والنُّحاتُ ، والنَّحِيتة (١٠٧) ، والنَّحِيزَةُ (١٠٨) . قال ذو الرمــة يصف ناقته :

كَأَنّها جَمَلٌ وَهُمْ وما بَقَيتَ إلا النّحيزَة والألنواح والعَصَبُ (١٠١) والنّحسيسة ، (١١١) ، والنّحساس ، والنّحاس (١١٠) ، والنّحيلة أن (١١١) ، والنسيسة أن (١١١) ، والنّشنشة أنّها قلب الشّنشينة ، وقد روي « فيشنيشة أعرفها من أخزَم »

وأماً حديث ابن عباس (١١٤) - رضي الله عنه - انه قال : « كان عمر - رضي الله عنه - اذا صلى جلس للناس ، فمن كانت له حاجة كلّمهُ ، وان لم يكن لأحد حاجة قام فدخل . قال : فصلى صلوات لا يجلس للناس فيهن ، قال : فحضّرتُ البابَ فقلتُ : يا « يرفا » أباً مبرِ المؤمنينَ شكاة " ؟ فقال : ما بأمير المؤمنين من شكوى . فجلستُ فجاء عثمان بن عفان ، فجاء « يَرَفا » فقال : يا بن عفان قم ، يا بن عباس قم ! [ ١٠ ] فدخلنا على عمر فاذا بين يديه عبر من مال على كل صبرة منها كتف . [ ١٠٠ ] فقال عمر : اني نظرت في أهل المدينة فوجدتكما من أكثر أهلها عشيرة فخذا هذا المال فاقتسماه ، فما كان من فضل فرد ا . فأما عشمان فجثا ، وأما أنا فجثوت لركبتي قلت : وان كان من فضل فرد ا . فأما عشمان فجثا ، وأما أنا فجثوت لركبتي قلت : وان كان من فضل فرد ا . فأما عشمان فجثا ، وأما أنا فجثوت لركبتي قلت : وان أما كان هذا عند الله إذ محمد وأصحابه يأكلون القد " ؟ قلت : بلى والله ، لقد أما كان عند الله ومحمد حي ، ولو كان عليه فتح لصنع فيه غير الذي تصنع . .

قال: فغضب عمر وقال: إذَن صنع ماذا ؟ قلت: إذَن لأكل وأطعمنا ، قال: فنشج (١١٥) عمر حتى اختلفت اضلاعــه، ثم قال: اني و ددت اني خرجت منها كفافا لا عليّ ولا لي .

فقد قيل فيه معنيان : أحدهما : ان يشبّهه بأبيه العباس في شهامته ورَمْيِهِ ِ بالجواباتِ المصيبة ، ولم يكن لقريش مثل رأي العباس .

والثاني: يريد ان كلمته هذه منه حجر من جبل ، يعني ان مثلها يجيء من مثله

وانه كالجبل في الرأي والعلم (١١٦) ». وهذه قطعة منه . قوله : نشج : أي بكى، وهو مثل بكاء الصبيّ إذا ضُرِبَ فلم يُخرج بكاء وردّده في صدره . [ ١١ ] والنّقيبَةُ (١١٧) ، والنّقيمَةُ ، والنّكيةَ سَهُ أَ (١١٨) ، والنّميّ (١١١) قال ابو وجــزة السعدي : (١٢٠)

ولولا غيرُهُ لَكَشَفَتُ عنه وعن نُميّة الطّبسع اللّعين (١٢١) [ ١٤١ ] باب الهاء

الهيجيّرُ (۱۲۲)، والهيجيّرى (۱۲۳). وفي حديث عمر ـــ رضي الله عنه ــ انه كان يطوف بالبيت وهو يقول: « ربّنا آتنا في الدُّنيا حَسَنةً وفي الآخرة حَسَنةً وقينا عـــذاب النارِ » ماله هيجيّرى غيّر ها (۱۲۴).

قال ذو الرمة يصف صائداً رمى حُمُواً وَرَدْنَ عَينَ أَثَالَ (١٢٥): حَتَى إِذَا زَلَجَتُ عَنْ كُلِّ حَنْجَرَة (١٢٦)

إلى العَلَيْلِ وَلَمْ يَقَصَعَنَــهُ نُعُبُ (١٢٧)

رَمَى فَأَخْطَأُ والاقدارُ عَالَبِهِ إِلَا

فَانْصَعْنَ وَالوَيْلُ هِجِيراهُ وَالحَرَبُ والإهْجِيرَى ، والهِجْرِيا ، والأهْجُورَةُ (١٢٨) ، والهُدَيْرِ بسا (١٢٩) ، والمُهْوَيْنَ (١٣٠) .

### آخر الكتاب

وتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آميـــن

- (١) في آ: تصنيف الحسن ، وفي ث: العلامة الحسن .
  - (٢) محلاً : مطروداً عن الماء وممنوعا منه .
    - (٣) في ث : ببيتي .
- (٤) غيلان : هو ذو الرمة ( ٧٧ ١١٧ ه ) . غيلان بن عقبة العدوي . شاعر مضري فحل. عشق ليل المنقرية واشتهر بها . جيد التشبيه . له ديوان مطبوع . انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢٥ وخزانة البغدادي ١٠٦/١٥ ٣٥ وطبقات فحول الشعراء ٩٤٥ والأغاني ١٠٦/١٦ والاشتقاق ١٠٦/١ واللآلى ١٠٦/١٨ .
- البيتان لذي الرمة في ديوانه ص ٦٩ه ٧٠ه ـ ورواية الديوان لعجز البيت الاول : بعيسد
   السأو . والسآو : الهمة .
- المطرف : بعير قد اشترى حديثا . والاظل : اصل الحف . الشأو : الطلق السريع العدو . مهيوم من الهيام وهوداء تستحر منه جلود الابل تأخذها كالحمى تشرب فلا تروى .
- ديمومة : خلاة بعيدة . والقذف : البعد . وقيناه : عظما ساقيه . وانحسرت : انكشفت . والاناعيم : جمع نعم وهي الابل .
  - (٦) الابيات دون عزو في جمهرة اللغة ٣/٠٨٠ .
    - ورواية الاول في الجمهرة : لا ترد .
- والاشطار الاول والثاني والرابع لراجز دون عزو في نظام الغريب ص ١٤١ ورواية الاول فيه : لا ترد .
- والاول والثاني فقط في اللسان والتاج مادة ( حلاً ) دون عزو ورواية الشطر الأول فيهما : لا ترد .
  - (٧) في ٿ: رسد.
- (٨) جاء في اللسان مادة ( أسل ) من وتأسل أباه من نزع اليه في الشبه كتأسنه وقولهم : هو على
   آسال من أبيه مثل آسان أي على شبه من أبيه وعلامات واخلاق » .
- مما يستدرك على الصاغاني في باب الهمزة : قال ابن السكيت : ما زال ذلك إجيراه أي عادته ( انظر اللسان مادة أجر ) .
  - (٩) البكلة : الحلق ، وألحال والحلقة ، انظر اللسان مادة بكل .
    - (١٠) البكيلة : الزي والهيئة .
- (١١) جاء في اللسان مادة ( تخم ) : قال ابن السكيت : سمعت أبا عمرو يقول : هي تخوم الارض والجمع تخم ، وهي التخوم ايضا على لفظ الجمع ولا يفرد لها واحد .
- (١٢) جاء في اللسان مادة ( تخم ) : « وانه لطيب التخوم والتخوم أي السعوف يعني الضرائب » قلت : والسعوف : الطبيعة ولا واحد له . وهي طبائع الناس . ويقال للضرائب سعوف .
- (١٣) جاء في اللسان مادة ( تقن ) ما نصه : والتقن : الطبيعة . والفصاحة من تقنه أي من سوسه وطبعه .
  - (١٤) جاء في اللسان مادة ( توز ) ما نصه : التوز : الطبيعة والخلق كالتوس .
    - (١٥) جاء في السان مادة ( توس ) ما نصه : التوس : الطبيعة والخلق .

يقال : الكرم من توسه وسوسه أي من خليقته وطبع عليه .... قال الشاعر : إذا الملمات اعتصرن التوسا .

أي خرجن طبائع الناس .

- (١٦) الزقر والسقر : لغة في الصقر وهو من جوارح الطير .
- (١٧) جاء في اللسان مادة ( جبل ) : جبلة الشيء : طبيعته وأصله وما بني عليه .
   وجبلته وجبلته : خلقه . والحبلة : الخلقة .
- (١٨) في اللسان مادة ( جبل ) ما نصه : وفلان ميمون العريكة والحبيلة والطبيعة .
  - (١٩) الجديرة : الطبيعة ( انظر القاموس المحيط مادة الجدر ) .
     والجديلة في اللسان ( جدل ) بمعنى : الطريقة والناحية والعزيمة .
- (٢٠) جاء في اللسان مادة ( جذر ) ما نصه : وأصل كل شيء : جذره ، بالفتح عن الاصمعي ،
   وجذره ، بالكسر ، عن أبي عمرو .
- (٢١) جاء في اللسان مادة (جرا) ما نصه : الكرم من إجرياه ومن إجريائه أي من طبيعته . وفسي القاموس المحيط مادة (جرى) : الاجريا : الوجه الذي تأخذ فيه وتجري عليه والحلق والطبيعة كالحرياء والاجرية بالكسر .
- (٢٢) الكميت بن زيد الأسدي ( ٦٠ ١٢٦ ه ) ابو المستهل . طبع ديوانه الدكتور داود سلوم . انظر ترجمته في صدر ديوانه وفي معجم الشعراء ٢٣٨ ٢٣٩ والأغاني (٣٢٨/١٦) ومعاهد التنصيص ٣/٣ والشعر والشعراء ٨١٥ والخزانة ٢٩/١ ١١ والمؤتلف ٢٥٧ .
  - (۲۳) ث: الاف
  - (٢٤) البيت للكميت في اللسان ( جرا ) . وهو مما يستدرك على ديوانه صنعة الدكتور داود سلوم .
    - (٢٥) البيت للكميت في اللسان ( جرا ) ورواية عجز، في اللسان ب ولو اجلبوا طراً على وأحلبوا . وهو مما يستدرك على ديوانه .
- (٢٦) جاء في اللسان مادة ( حرك ) ما نصه : وفلان ميمون العريكة والحريكة . قلت : والعريكة :
   الطبيعة ، وقد مرت .
  - (٢٧) في اللسان ( حسر ) : فلان كريم المحسر أي كريم المخبر . ``
- (٢٨) في اللسان مادة (حوز): والحوز: الطبيعة من خير أو شر. وحوز الرجل: طبيعته من خير أو شر.
  - (٢٩) رقُّم الْآية الكريمة ؛ ك سورة القلم رقم ٦٨ .
- (٣٠) سالم بن وابصة الأسدي : شاعر قارس من العصر الاموي . انظر شعره واخباره في المؤتلف والمختلف ٣٠٣ وانساب الاشراف ٥٤٤ وشرح شواهد المغني ١٩٤ -- ٤٢٠ وشرح التبريزي المحماسة ١٠٠/٢ و ٣/٥٨ و ٩٢/٣ .
- (٣١) الابيات الثلاثة لسالم بن وابصة من قطعة تناثرت ابياتها في المصادر . فهي جميعا في شرح شواهد المغني ص ٤٢٠ من اصل خسة ابيات . وستة ابيات منها من بينها الثالث في البيان والتبيين ١٨٤٤ وروايته : اعمد الى القصد فيما انت راكبه ان التخلق يأتي دونه الحلق وثلاثة ابيات منها له في شرح المرزوقي ص ٧١٠ ٧١١ من بينها البيت الثالث وروايته : ...

انت فاعله ، وهذه الثلاثة في شرح التبريزي ٢٠/٢ – ١٢١ . وفي المؤتلف والمختلف ص٣٠٤ . بيت واحد له من هذه القصيدة ليس من ابياتنا هذه . وفي شرح المغنى ص ٤٢٠ ذكر انه رآها في المؤتلف معزوة لسالم بن وابصة . وثلاثة ابيات من القصيدة في نوادر ابسي زيد ص ١٨١ من بينها عجز البيت الثالث الموجود عندنا ، فرواية النوادر مداخلة كالآتي :

يا ايها المتحلي غير شيمته ان التخلق يأتي دونه الحلق وصوابها رواية الحاحظ في البيان والتبيين :

يا ايها المتحلي غير شيمته ومن سجيتــه الإكثار والملق اعمد الى القصدفيما انتراكبه ان التخلق يأتي دونه الحلــق

والبيت الثالث متدافع فقد نسب للعرجي في الحيوان ١٢٨/٣ والعقد ٣/٣. وزهر الآداب ١٤١٨ والشعر والشعراء ٥٧٥ وذكر محققا شرح المرزوقي في هامش الصحيفة ٧١٠ انها نسبت لذي الاصبع في حماسة البحتري ٣٥٨ ، قلت : ولم أجدها فيه والذي لذي الاصبع في حماسة البحتري م ٢٢٨ عما يتفق في المعنى مع البيت الثالث عندنا قوله :

كل امرى. راجع يوماً لشيمته وإن تخلق اخلاقاً الى حين و بالرجوع الى ديوان ذي الاصبع العدواني ص ٦٨ وجدنا البيت الثالث بالرواية التالية إعمد الى الحق فيما انت فاعله إن التخلق يأتي دونه الحلق

وقد اعتمد المحققان في تخريجه على مصدرين احدهما الامتاع والمؤانسة ١٥٩/١ وقد ذكره دون عزو ، فلا يصلح بالتاني مصدراً للتعرف على قائله .

والمصدر الآخر هو مجموعة المعاني ص ١٦٠ . ومجموعة المعاني مجهولة المؤلف قلا يصح اعتمادها لمفردها في التعرف على قائل البيث لا سيما حين تناقضها مصادر اخرى شهيرة وكثيرة . نسبة هذا البيت لذي الاصبع مردودة للسبب المتقدم .

ويبقى بعد هذا الفصل في الابيات المتدافعة .

بالرجوع الى ديوان العرجي ص ٣٣ ﴿ ٣٣ نجا قطامة في عشرة ابيات أو لها :

يا من لمين قد ا جلى نومها الارق فدمعها بعد نوم الناس يستبق

وهذه القطعة ليس فيها البيتان الاول والثاني من ابياتنا مما يعزز نسبتها لسالم بن وابصة . و اما البيت الثالث فقد ورد منسوبا للعرجي في ديوانه بالرواية التالية :

إرجع الى الحق إما كنت فاعله إن التخلق يأتي دونه الحلق

ونسب البيت الثالث للعرجي في الحيوان ١٢٨/٣ بالرواية التالية :

ارجع الى خيمك المعرّوف ديدنه . ان التخلق يأتي دو نه الخلق

وذكر محققه في الهامش انه في مخطوطتين من مخطوطات الحيوان عبارة ( وقال آخر ) وانه اعتمد المخطوطة التي عزت الشعر للعرجي وجاءت موافقة لما في العقد و زهر الآداب والشعراء .

والثالث للعرجي في الشعر والشعراء ص ٧٥ وروايته :

ارجع الى خلقك المعروف ديدنه الخلق التخلق يأتي دونه الخلق

والثالث للمرجي في العقد الفريد ٣/٣ وروايته مماثلة لرواية الحيوان والثالث للعرجي في زهر الآداب ٨٤/١ ورواية صدره : ارجع الى خلقك المعروفوارض به . وهذا ينتهي بنا الى ان البيت الثالث فقط من ابياتنا متدافع بين سالم بن وابصــة والعرجي ومرجع هذا في نظري ان

القصيدتين على و زن وروي وغرض واحد فدخلت بعض ابيات احداهما في الاخرى ، وهذا التداخل قديم فيما يبدو . فقد ذكر ثعلب الابيات في اماليه ٢٤٨/١ – ٢٤٩ دون عزو . على اننا نلاحظ بوضوح ان بعض الابيات قد سلمت لسالم بن وابصة ، ذلك انها لم ترد ضمن قصيدة العرجي المشار اليها في ديوانه . ومن هذه الابيات البيتان الاول والثاني عندنا فلم ينسبهما أي مصدر للعرجي . وكذلك البيتان الثاني والثالث من القطعة المنسوبة لابن وابصة في شسرح المرزوقي ص ٧١٠ – ٧١١ .

وكذلك ألابيات من ٣ – ٦ الواردة في البيان والتبيين ٢٣٣/١ – ٢٣٤

- (٣٢) في اللسان مادة ( خلق ) : والحلق الحليقة أعني الطبيعة .
- (٣٣) الحليقة : الطبيعة التي يخلق بها الانسان ( انظر َ اللسان مادة خلق ) .
- (٣٤) في اللسان مادة ( دأب ) : الدأب والدأب : بسكون الهمزة وفتحها العادة والشأن .
- (٣٥) في اللسان مادة ( دبب ) : يقال : دعني ودبتي أي دعني وطريقتي وسحيتي . ودبة الرجل : طريقته من خير أو شر .
  - (٣٦) في اللسان مادة ( دجم ) ؛ قال الازهري ؛ وقد قيل دجمة ودجم للعادات .
    - (٣٧) في اللسان مادة ( درب ) : الدرابة : الدربة والعادة .
      - (٣٨) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٢٥٢.
         إدهان : مداهنة ومصانعة . دربة : عادة .
    - (٣٩) جاء في اللسان مادة ( دسع ) : الدسيمة : الطبيعة والخلق .
      - (٤٠) في اللسان مادة ( دهر ) : وما ذاك بدهري أي عادتي .
- (٤١) متمم بن نويرة اليربوعي ( توفي نحو سنة ٢٠هـ) : شاعر كبير من اصحاب المراثي . صحابـي وشريف في قومه من بني تميم .
- انظر ترجمته واخباره في طبقات فحول الشعراء ٢٠٤ والشعر والشعراء ٣٣٧ ٣٤٠ ومعجم الشعراء ٢٣٦ و ١٤٨/٢ وخزانة الشعراء ٢٣٦ والاضابة ٣/٠٤ ( ت ٢٧١٩ ) والتبريزي ١٤٨/٢ وخزانة البغدادي ٢٣٦/١ .
- (٤٢) البيت لمتمم في مجموع شعره الذي نشر ته السيدة ابتسام الصفار في كتابها المعنون « مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي » ص ١٠٦ . انظر تخريجه هناك .
  - وروايته في المجموع : ولا جزع .
  - (٤٣) في اللسان مادة ( ددن ) : والديدن الدأب والعادة ، وهي الديدان .
    - (٤٤) البيت دون عزو في اللسان مادة ( ددن ) .
- (٤٥) في اللسان ( ددن ) : والدين : العادة . وفي القاموس المحيط مادة ( الددن ) ما نصه : والديدن والديدان والديددان : العادة .
- (٤٦) المثقب العبدي : عائذ بن محصن ، شاعر جاهلي قديم كان في زمن عمرو بن هند وهو من قبيلة عبدالقيس . له ديوان مطبوع بشرح الاستاذ حسن كامل الصيرفي . انظر ترجمته واخباره في : طبقات فحول الشعراء ص ٢٧١ والشعر والشعراء ٥٩٥ والاشتقاق ١٩٩ واللآل ١١٣ والاقتضاب ٥٢٤ والخزانة ٢٩/٤ وانظر ترجمته الدقيقة الموسعة في صدر ديوانه .
  - (٤٧) الابيات للمثقب في ديوانه ص ١٩٤ ١٩٨ .
  - (٤٨) زيادة في ( ث ) و بخط مغاير محدث . والدينة في المعاجم : العادة .

- (٤٩) في اللسّان مادة ( ذرا ) : إن فلاناً لكريم الذرى أي كريم الطبيعة .
- (٥٠) جَاء في اللسان مادة ( زور ) : وأنشد يونس . ثم ذكر بيت الشاهد دون عزو . قال معناه :
   أهذا دأبه ابدأ ودأبـــي .
  - (١٥) السجية : الطبيعة والحلق . انظر اللسان مادة ( سحا ) .
- (٢٥ و ٥٣ ) في اللسان مادة ( سرج ) ما نصه : والسرجيجة والسرجوجة : الحلق والطبيمة والطريقة .
   وفي القاموس المحيط مادة ( سرج ) : السرجيجة والسرجوجة : الطبيعة .
- (٤٥) في اللسان مادة ( سعف ) ما نصه : والسعوف : الطبيعة ، ولا واحد له . قال ابن الاعرابي : السعوف طبائع الناس من الكرم وغيره ، ويقال الضرائب سعوف ، قال : ولم يسمع لها بواحد من لفظها .
  - (ه ه) جاء في اللسان مادة ( سفسق ) ما نصه : ابو عمرو : فيه سفسوقة من أبيه ودبة أي شبه . قلث : وقد مر ان الدبة من اسماء العادة .
    - (٥٦) في اللسان مادة ( سلق ) : السليقة : الطبيعة والسجية .
      - (٧٥) في ث : تىھد
      - (٥٨) البيت والخبر الذي قباه في اللسان مادة ( سلق ) .
    - (٥٩) في اللسان مادة ( سوس ) . السوس : الطبع والخلق والسجية .
    - (٦٠) في اللسان ( شكل ) : وشاكلة الانسان : شكله وناحيته وطريقته .
      - (٦١) رقم الآية الكريمة ٨٤ ك سورة الاسراء رقم ١٧ .
- (٦٢) في اللسان مادة ( شرب ) : ويقال , ما زال فلان على شربة واحدة أي على أمر واحد . وفــــي القاموس المحيط مادة ( شري ) : الشرية ؛ الطبيعة والطريقة .
- (٦٣) الشكيمة : قوة القلب والأنفة والانتصار على الظلم ، وهو ذو شكيمة أي عارضة وجد . ولم أجدها في المعاجم بمعنى العادة
  - (٦٤) في اللسان مادة ( شمل ) : الشمال : الطبع ، والحمع شمائل .
- (٦٥) عبديغوث بن وقاص الحرثي : شاعر جاهلي وفارس من سادة قومه مذحج . أسر يوم الكلاب الثاني ، واختار ان يموت بقطع اكحله ووقع خلاف في اسم ابيه ، انظر ترجمته واخباره في : الأغاني ، ١٣/١ وشرح شواهد المغني ١٧٥ وخزانة البغدادي ٣١٣/١ والمحبر ٢٥١ والسمط ١٣/٣ والعقد الفريد ٥/٨٦ وذيل امالي القالي ١٣٢/٣ .
- (٦٦) يوم الكلاب الثاني : هو يوم لتميم وحلفائها من العدنانية على بني الحارث ومذحج وحلفائها من اليمانية . وقتل من تميم في هذا اليوم زعيمها النعمان بن الحسحاس ، فقتلت أسيرها عبد يغوث الحارثي زعيم اليمانية ثأراً له . انظر العقد الفريد ٥/٢٢٤ -- ٢٣٣ .
  - (٦٧) في ٿ : لکا .
- (٦٨) البَيتان لعبد يغوَث في الاغاني ٢٥٩/١٦ ورواية الأول : نفع ولا ليا والثاني منهما له فـــي اللّـــان مادة ( شمل ) .
  - (٦٩) الشنشنة : الطبيعة والخليقة والسجية .
- (٧٠) هو ابن ابي اخزم الطائي ( انظر اللسان شنن ) ، وكان عاقا لابيه ، فمات وترك بنين عقوا
   جدهم وضربوه وادموه فقال هذا الشعر .
- (٧١) أنظر ألمثل في اللسان ( شنن ) وفي جمهرة الأمثال ١/١٤ة وفيه أنه : يضرب مثلا للرجل يشبه

اباه . وكان اخزم – جد حاتم – من اجود الناس ، فلما نشأ حاتم وفعل من افعال الكرم ما فعل قال : « هي شنشنة اعرفها من اخزم » . انظر المثل في فصل المقال ١٨٣ والميدانـــي ٢٤٤/١ والمستقصى ٢٣٢ .

(۷۲) عقيل بن علفة المري : شاعر مشهور من غطفانعرف بغيرته الشديدة وغطرسته . من شعراء الدولة الأموية توفي نحو سنة ١٠٠ ه ، أصهر اليه بعض خلفاء بني امية وبعض كبارهم مثل يزيد بن عبدالملك ويحيى بن الحكم بن أبي العاص . انظر ترجمته واخباره في: معجم الشعراء ١٦٤ – ١٦٥ وأماني اليزيدي ٨٤ والمرزوقي ٩٨٧ و ٥٢٤ والمؤتلف ٢٤٠ وطبقات فحول الشعراء ١٧٠ – ١٦٨ والاغاني ١١/١٨ وسمط اللآلي ١٨٥ وخزانة البغدادي ٢٧٨/٢ ورغبة الآمل ١٧٣/٤ و ١٨٣ وجمهرة الأنساب ٢٥٣ .

(٧٣) في ( ث ) وردت العبارة مختلة كالآتي : وتمثل عقيل بن علفة المري وقد يروى قبل الرجز .

(٧٤) قصة الرجز فيما روى صاحب كتاب أ العققة الدينة المعلم الله علفة يشهب بامرأة مرية ، فظنها زوجته - لشدة غيرته - ، فغدا عليه بالسيف فكلمه اخوه فيه فحمل عليهما ، فرماه ابنه عملس بسهم في فخذه فصرعه فقال الرجز .

والاشطار الاربعة في كتاب « العققة » ص ٥٥٦ منسوبة لعقيل بن علفة ورواية الثالث فيه : ابطال الرجال .

ورواية الرابع : ذا أود يقوم .

والاشطار ٢ و ١ و ٣ لعقيل في طبقات فحول الشعراء ص ٧١٢ – ٧١٣ ورواية الثالث فيه: من يلق أحدان الرجال يكلم

والاشطار ٢ و ١ و ٣ و ٤ في معجم الشعراء ص ١٦٥ . وقد اوضح المرزباني ان : « قوله شنشنة اعرفها من أخزم ، قاله جد أبي حاتم الطائي ، وهو حاتم بن عبدالله بن سعد بن أخزم بن أبي اخزم ، وإنما اجتلبه عقيل لما جاء موضعه . ولئه يفهم ان الاشطار الثلاثة الاخرى لعقيل . يعزز هذا الرأي قول محمد بن العباس اليزيدي في الامالي ص ٩ ٤ بعد ان اورد الاشطار الاربعة منسوبة لعقيل . قال : قال ابن حبيب : هذا أخزم بن أبي اخزم الطائي جد حاتم طيء ، وإنما ثمثل بهذا البيت عقيل فوصله بشعره . وكان أخزم بن أبي اخزم وثب رجل على ابن اخيه فقتله ، فقال ابوه « شنشنة اعرفها من أخزم ». ورواية اليزيدي للشطر الثاني : ضرجوني بالدم .

وروأيته للشطر الثالث : ابطال الرجال .

وهي رواية مماثلة لرواية المرزباني في المعجم باستثناء الشطر الرابع فروايته عند المرزباني : ذا أود يقوم .

والاشطار الاربعة مرتبة كالآتي ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١ في امالي المرتضى ٣٧٤/١ رواية الثاني : زملوني بالدم .

رواية الثالث : ابطال الرجال .

ورواية الرابع : ذا أود

وقال عن الشُّطر الاول انه مثل اجتلبه عقيل .

والاشطار ۲ و ۱ و ۳ في العقد الفريد ۱۹۲/۲ .

ورواية الثاني : زملوني . ورواية الثالث : ابطال الرجال .

الاشطار ٢ و١ و ٣ في اللسان ( شنن ) ورواية الثاني : زملوني . وهي في اللسان منسوبة لابـي اخزم الطائي .

والاشطار ٢ و ١ و٣ في جمهرة الامثال ورواية الثاني : ضرجوني . ورواية الثالث : ابطال .

(٥٧) جاء في اللسان مادة (شيم ) : الشيمة : الخلق والطبيعة .

- (٧٦) عمرو بن شأس الاسدي : من اشراف قومه ، كثير الشعر في الجاهلية والاسلام وقد شهد القادسية وله فيها اشعار . طبع ديوانه الدكتور يحيى الجبوري في النجف سنة ١٣٩٦ توفي بعدالقادسية بقليل . انظر ترجمته واخباره في مقدمة ديوانه . وفي المصادر التالية : الاصابة رقم الترجمة ٢٨٥ وسمط اللآلي ٧٥٠ والشعر والشعراء ٢٥ وطبقات فحول الشعراء ١٩٦ والاستيعاب ( بهامش الاصابة ١٩٦ و والاعاني ١٤٩/١ ومعجم الشعراء ٢٢ . والاغاني ١٩٦٠ .
  - (۷۷) البيت في ديوانه ص ۷۱ .
- (٧٨) في اللسان مادة شأم : الشئمة : الطبيعة ، حكاها ابو زيد واللحياني ، وقال ابن جني : قد
   همز بعضهم الشئمة و لم يعلله ، قال ابن سيده : والذي عندي فيه ان همز ه نادر الانه ليس هنالك
   ما يوجبه .
  - (٧٩) في اللسان مادة ( ضرب ) : الضريبة : الطبيعة والسجية .
    - (۸۰) البيت لزهير في ديوانه ص ١٦٢ .
- (٨١) في اللسان (طبع): الطباع: كالطبيعة، مؤنثة، قال الازهري: ويجمع طبع الانسان طباعًا، وهو ما طبع عليه من طباع الانسان في مأكله ومشربه وسهوله اخلاقه وحزونتها وعسرها ويسرها وشدته ورخاوته و بخله وسخائه
- (٨٢) الحديث النبوي الشريف في كنز العمال المجلد السادس ص ٢٧٠ ورقمه ١٥٦٥٣ . ذكره العجلوني في كشف الحفاء ٢/١١ وقال : رواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعاً .
  - (٨٣) جاء في اللسان مادة ( طبب ) : وما ذاك بطبي أي يدهري وعادتي وشأني .
    - ( طبب ) .
       البيت لفروة بن مسيك المرادي من قطعة في اللسان مادة ( طبب ) .
       وروايته : فما .

فروة بن مسيك بن الحارث المرادي ، صحابي له شعر . وفد على الرسول ( صلحم ) سنة تسع واسلم . واكره الرسول واستعمله نحلى مراد ومذحج و زبيد من قبائل اليمن وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقة . و بعد وفاة النبي ثبت على دينه وقائل اهل الردة و بقي الى خلافة عمر بن الحطاب حيث اقره على ولايته . ثم سكن الكوفة في اواخر سنيه . و روى عدة احاديث . ومن شهره القصيدة التي منها البيت الشاهد ومنها سبمة ابيات اخرى في رغبة الآمل ١٠/٤ .

توفي فروة نُحو عام ٣٠ ه . أنظر ترجمته في المصادر التالية :

طبقات ابن سعد ٦٣/١ القسم الثاني ( وفد مراد ) والاصابةرقم الترجمة ٩٩٨١ ( ٢٠٥/٣ ) وتاج العروس مادة ( طب ) .

- (٨٥) في اللسان ( طبع ) : الطبع والطبيعة : الخليقة والسجية التي جبل عليها الانسان .
- (٨٦) في اللسان ( طرق ) : الطرقة : العادة . ويقال : ما زال ذَّلك طرقتك أي دأبك .
- (٨٧) في اللسان (طرق): الطريقة: السيرة. وطريقة الرجل: مذهبه يقال : ما زال فلان على طريقة واحدة أي على حالة واحدة. والطريقة: الحال. والطراق: العادة (انظر القاموس المحيط مادة طرق).

- (٨٨) في اللسان (طيم): طامه الله على الحير: جبله. وطانه أي جبله. ومنه الطيماء ، وهي الحبلة ،
   والطيماء: الطبيعة. يقال: الشعر من طيمائه أي من سوسه.
  - (۸۹) لم اوفق لتخريجه.
- (٩٠) جاء في اللسان مادة (عرد) ما نصه : ما زال ذلك عريده أي دأبه وهجيراه . وفي ( ٺ ) العربد ، وهو تصحيف .
- (٩١) جاء في اللسان مادة ( عرك]) ، العريكة : الطبيعة . يقال : رجل ميمون العريكة والحريكة والسليقة والنقيبة والنقيمة والنخيجة والطبيعة والجبيلة بمعنى واحد .
- (٩٢) جاء في اللسان مادة (عسن) ما نصه : وهو على أعسان من أبيه أي طرائق ، واحدها عسن .
   وتعسن أباه وتأسنه وتأسله : نزع اليه في الشبه .
  - (٩٣) جاء في اللسان ما نصه : الغريزة : الطّبيعة والقريحة والسجية من خير أو شر .
    - (٩٤) لم اوفق لتخريجه .
    - و لأم ولاءم بين الشيئين اذا جمع بينهما ووافق .
- وفي النهاية في غريب الحديث والآثر ٣/٩٥٣ ما نصه : وفي حديث عمر « الجبن والحرأةغوائز» أي اخلاق وطبائع صالحة أو رديثة ، واحدتها غريزة .
  - (ه ٩) جاء في القاموس المحيط مادة ( قرق ) ما نصه : القرق : العادة .
    - (٩٦) في ث : القرورى .
- وجاء في اللسان مادة (قرا): قال الاصمعي: رجع فلان الى قرواء أي عاد الى طريقته الأولى. وفي الحديث الشريف: لا ترجع هذه الامة على قرواها أي على أول امرها وما كانت عليه، ويروى على قروائها، بالمد.
  - (۹۷) في ث : القروراء .
  - والقرواء : العادة ( انظر القاموس المحيط مادة القرو ) .ي
  - (٩٨) جاء في اللسان مادة ( قرح ) : قريحة الأنسان : طبيعته التي جبل عليها .
- (٩٩) في اللسّان مادة (قشم) : وقالوا : الكرم من قشمه أي من طبعه واصله . وفي القاموس مسادة (قشم) : القشم: الطبيعة .
  - (١٠٠) في ث : الكوز ، وهو تصحيف .
- الكُور : الطبيعة . انظر التكملة والذيل والصلة للصاغاني مسادة (كـــور) والقاموس المحيط للفيروز آبادي مادة (كور) .
  - (١٠١) الامدود : العادة . انظر القاموس المحيط مادة ( المد ) ..
  - (١٠٢) جا. في اللسان ( مرس ) : ويقال هم على مرس واحد ، وذلك اذا استوت اخلاقهم .
- (١٠٣) في اللَّسَان مادة ( مرن ) : ما زال ذلك مرنك أي دأبك قال ابو عبيد : يقال ما زال ذلك دينك ودأبك ومرنك وديدنك أي عادتك .
- (١٠٤) جاء في التكملة والذيل والصاة مادة ( مطر ) ما نصه : يقال تلك الفعلة من فلان مطرة أيعادة . وما زال على مطرة واحدة ، ومطرة واحدة ، ومطر واحد ، إذا كان على رأي واحد لا يفارقه . وفي اللسان مادة ( مطر ) : المطرة : العادة .
  - وفي القاموس المحيط مادة ( مطر ) : المطرة : العادة .
  - (١٠٥) جاء في اللسان ( نجر ) : النجر والنجار والنجار : الاصل والحسب.والنجر : الطبع .

(١٠٦) الاشطار دون عزو في حلية المحاضرة – مخطوطة القرويين رقم ١٩٧٧ – ( الورقة ١١٣)
مع اختلاف في الرواية : فالشطر الثاني لا وجود له في الحلية . ورواية الاشطار في الحلية :
تسألني الباعة اين دارهـــا فقلت رجلي ويدي قرارها
هواشــة مختلــف نجارهـــا وكل نار لاناس نارهـــا

وفي اللسان مادة ( نجر ) شطران دون عزو هما :

نجــــار كل إبـــل نجارهــــا ونار إبـــل العالمـــين نارهــــا

فهذه إبل مسروقة من آبال شتى وفيها من كل ضرب ولون وسمة ضرب . والنار : السمة . تقول العرب : ما نار ابلك ؟ أي ما سمتها ؟ .

وشطرًا اللسان في التاج مادة ( نجر ) ورواية الاول : كل نجار إبل نجارها .

(١٠٧) جاء في اللسان مادة ( نحت ) ما نصه :

النحيتة : الطبيعة التي نحت عليها الانسان أي قطع ، وقال الخياني : هي الطبيعة والاصل والكرم من نحته أي اصله الذي قطع منه . ابو زيد : انه لكريم الطبيعة والنحيتة والغريزة ، بمعنى واحد . وقال اللحياني : الكرم من نحته ونحاسه ، وقد نحت على الكرم وطبع عليه . وجاه في التكملة والذيل والصلة مادة ( نحت )النحت والنحات : الطبيعة .

(١٠٨) جاء في اللسان مادة ( نحز ) ما نصه : النحيزة : الطبيعة والنحيتة . والنحائز : النحائت .

(١٠٩) البيت لذي الرمة في ديوانه ص ٨

وهم : ضخم . النحيزة : الطبيعة . الالواح : العظام .

(١١٠) جاء في اللسان ( نحس ) : النحاس والنحاس : بكسر النون وضمهاالطبيعة والاصل والحليقة ونحاس الرجل ونحاسه : سجيته وطبيعته . ونحاس الرجل ونحاسه : سجيته وطبيعته . وفي ث : النخاس ، وهو تصحيف

(١١١) في القاموس المحيط : التخيلة : الطبيعة .

(١١٢) في القاموس المحيط : النَّسيسَة : الطَّبيعَةُ

(١١٣) جاء في اللسان مادة ( نشش ) ما نصه : والنشنشة : لغة في الشنشنة ما كانت .

(١١٤) أبن عباس = عبدالله بن عباس (ت ٦٨ هـ) : الصحابي الجليل حبر الأمة ، ، توفي في الطائف انظر ترجمته واخباره في : الاصابة (ت ٤٧٨١) وصفة الصفوة ٢١٤/١ حلية ٢١٤/١ ونكت الهميان ١٨٠٠ والمحبر ٢٨٩ ونسب قريش ٢٦ وتاريخ الحميس ١٦٧/١ .

(١١٥) فمي ٿ : فتشح ، وهو تصحيف .

(١١٦) الحبر باختصار في اللسان مادة ( شنن ) .

والصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن .

والكتف : من الخيل والابل ، ما فوق العضد .

(١١٧) جاء في اللسان مادة ( نقب ) . والنقيبة : الطبيعة . والنقيبة ، والنقيمة ، والطبيعة ، بمعنى واحد .

(١١٨) النكيثة : الطبيعة ( انظر القاموس المحيط مادة نكث ) .

(١١٩) جاء في اللسان مادة ( تمم ) : النمية : الطبيعة . ونسى الرجل : نحاسه وطبعه . (١٢٠) ابو وجزة السمدي : هو يزيد بن عبيد السلمي ونشأ في بني سعد بن بكر بن هوازن . شاعر مجيد ، ثقة ، قليل الحديث ، مقرئ توفي بالمدينة سنة ١٣٠ ه . انظر ترجمته واخباره في : الشمر والشعراء (طبعة الشيخ شاكر) ص ٧٠٧ . وخزانة البغدادي

١٤٧/٢ -- ١٥٠ والاغاني ( الثقافة ) ٢٣٩/١٢ - ٢٥٣ والتهذيب ٣٤٩/١٢ والتاريخ الكبير للبخاري ٣٤٩/٢/٤ وغاية النهاية ٣٨٢/٢ والقاموس المحيط مادة ( وجز ) .

(١٢١) البيت بروايته لأبني وجزة في اللسان ( نمم ) .

(١٢٢) جاء في اللسان ( هجّر ) : الجّوهري : الهجير : الدأب والمادة ، وكذلك الهجيرى والإهجيرى ـ

(١٢٣) في اللَّسَان ( هجر ) : التهذيب : هجيرى الرجل : كلامه ودأبه وشأنه .

(١٢٤) حَدَيثُ عَمَرَ – رَضَ – انظره في النهاية في غريب الحديث والاثر ٢٤٦/٥ وفي اللسان ( هجر ).

(١٢٥) البيتان لذي الرمة في ديوانه ص ١٦.

زلجت : زلقت . الغليل : حرارة العطش . لم يقصعنه : لم يكسرنه . النغب : جمع نغبة وهي الجرعة . انصعن : تفرقن . هجيراه : عادته . والمعنى : حتى اذا زلقت جرع من الماء الحنجرة الى الغليل وما شفين الغليل ، رماهن فاخطأ ، وقدر الله غالب ، فتفرقت الحمر ، والويل والحرب عادته ودأبه .

(١٢٦) في ٿ : حجرة ، وهو تحريف .

(۱۲۷) في ث : لغب ، وهو تحريف .

(١٢٨) جاء في التكملة والذيل والصلة مادة ( هجر ) :

والهجير والهجريا والأهجورة : الهجيري

وجاء في اللسان مادة ( هجر ) :

وما زال ذلك هجيراه و إجرياه هجيراه و إهجيراءه ، وهجيره وأهجورته أي دأبه وشأنه وعادته .

(١٢٩) جاء في التكملة والذيل والصلة مادة (عذرب) : ال

الفراء : ما زال ذلك هذيرباء أي هجيراه

(١٣٠) المهوئن : لم أجدها بمعنى العادة ، فهي في اللسان بمعنى الوطىء من الارض والوادي . وفـــي القاموس المحيط : المكان البعيد أو الوهدة .

وفي المخصص لابن سيده مادة ( ه أ ن ) : المكان البعيد

وفي صحاح الجووري مادة ( ه و أ ) : الصحراء الواسعة .